# 

﴿ حداثق الفصول وجواهر العقول ﴾ في علم السكلام على أصول أبي الحسن الاشعرى رحمه الله تعالم

تصنيف الامام العلامه الفقيه النحوى المتكلم محمد بن هبة المكى نظمها برسم السلطان صلاح الدين الابوبي رحمهم الله تعالى

الطبعة الأولى م

سنة١٣٢٧ همجريه

على نفقة أحمد ناجي الجمالي وسمد أمين الخانجي السكتبي وأخ

(ثنيه) وجد في طرة الاصل لنقول عنه محمد بن هبة البرمكي ولكن جمع الجوامع وحاثية العطار ما اثبتناه وزاد العطار السهاة بالصلاحيه لأنه وسف صلاح الدبن رحمه الله تعالى فاقبل عليها وأمر بتعليها حتى لله موقد وصل اليناهذا الاصلمن فضيلة العلامه الاستاذ الشيخ طاهر الدمشق نزيل مصرحالا

آفت المقال (بسم الله) بد وأكل الأمر الى الالهي (وأحمدالله) الذي قد ألهما بد بفنسله دينا حنيفا قها حدا بكون مبلغي رضوانه يد ديو إلى خالق سمانه (عماملی) بعد حدالصد بن (عنی البی) المطنی (عمد) (وأسأل الله) إله الحلق \* رهسانة الى اسسال (الحق) (فهده قواعد العقائد) ودكرت منها معظم المقاصد (نطمتهاسعرا) مخف حفظه من وفهمه ولا نسا لفظسه حكيت فيا أعدل المداهب الأنه أنهى مراد الطالب (جعنها للسالت) المسين الله (الماصر) لعازى صلاح الدين) عزيز مصر قبصرالشام ومن الله الله الجاز والمدن ذى العدل والجود معا والباس الله (يوسف) محدي دولة العباس (ابن) الاجل السيد الكبر ﴿ (أبوب) نعم الدين ذي الديبر لازلت الايام طوع أمره به والسعد دسي مع جيوش نصره معنى بنال منتوى أماله بير ساوياه ممعا باله بير لما استعاض في الانام مصله بر الى اعتقاد الحق وهو أهدله حكيت فيه أعيدل المداهب يوز كن أنهى منتهى المطالب عضت كتب الناس واستضرجتها بر لانتسال إلا انني ابتكرتها (لقينا حسائق العصول) به تنارها جسواهس الاصول وها أنا بلد بلد د المنه و الأول (من تقدم) ت من لم عرف لحدود العام القصودا الان المسترة في حطى العظ شرط الما الما الماء : وحر النا عداد المادة المناح أن عراب وإن ما فعداله تحسورا

(أورسم فصل) فاعرف الاشاره به اذا أثت كى تعسس العباره فاعدا أوردته اضطسرارا به وقدد كرت ذلك استظهارا

## وفسل کھ

قال شبوخ هذه الطريقة « (لافرق بين الحد والحقيقة) (و) ذكروا (معناهما) من بعد « مستوعبا في كل ما يحد وها أما أنقله وأوجزه « (خصيصة الشي التي تميزه) وهكذا ان قبل ما الشي وما « مائية الشي وما معناهما والشي عما يستطيع حده « علاعلى الأشياء ربى وحده ف كلها أسئلة معدده « لعظا وفي مقصودها متعده

## و فصل ک

واعلمبأن (الحدوصف راجع) \* حقا (الى المحدود) وهو قاطمع (دون كلام الحد) فاعرف لعظى \* وواظب التكرار بعد الحفظ (وانفرد القاضى) لسان الأمة \* بمناهب عن معظم الأثمة (فقال ان الحدوصف راجع \* الى كلام الحد) وهو شاسع

## الله فعدل م

وأبلغ الااعاظ في التعسديد \* ماقال أهل العملم بالتوحيد وذاك مختار الامام الاوحسد \* أبي المعالى ابن أبي محمد (الحد لفظ يجسمع المحسدودا \* و يمنع النقصان والمسريدا وقال من قد أحكم الأصولا \* أرى الذي ذكرته مسدخو وأرضع الدخسل وأبدى قوله \* اللفظ لا جسع ولا منع واعلم بأن الدخس غير ماضي \* الاعلى ما برتضيه القاض (وقد سمعت فيه لفظا) رائقا \* مضطردا منعكسا مسواة (حرره) فول (أهل الملطق) \* وسلكوا فيه أسد الطسر (وهو) كما أدكره فاهيسمه كما \* فهسمته تعجسده حسدا محت (وهو) كما أدكره فاهيسمه كما \* فهسمته تعجسده حسدا محت (قول وجبز) زده في صسفاته \* (دل عسلي محسدوده من ذاتا

واشترطواللحد شرطين هما به جنس وفصل لاغناء عنهما والرسم غير الحد فها ذكروا به قداطنبوا في وصفه وأكثروا فالشي لايحد لكن يرسم به لعدم الفصل كذا قد رسموا

## ﴿ فصل في أول ما يجب على اللكان ﴾

(أول واجب على المسكلف) \* البالغ العاقس فافهم تكنف (بالشرع) لابالعقل إذلاحكمه \* خالفنا فى ذلك المسترله \* رمعرفة الله) وقسدس ذاته \* وكلما بجسوز من صفاته (وقيل) بل أول فرض لزما \* (النظر المفضى الى العلم بما قسمته ) وانما ضمنته \* المصل المقصود بما رمته (وقيل) بل (أول جزء النظر) \* واختاره القاضى الجليل الأشعرى (وف كر الاستاذ قولا رابعا) \* أعسنى أما بكر الامام البارعا (فقال قصد النظر المفضى الى \* معسرفة الصائع) بارينا علا

## وفعل في مائية العال م

(العقل) لايقدر أن يحده \* الا إله العالمين وحسده وكل ذى روح له الهام \* تعز عن ادراكد الأفهام كالمحل خص ببديع الهندسه « حتى بنى بيونه مسدسه وهكذا خصائص الأجبار « من حكمة المهين الجبار وهكذا خصائص الأجبار « من حكمة المهين الجبار وقد أطال البعث عنده السلف \* وزاد فى الغوص عليه الخلف واضطربت عبارة الأوائل \* فى حده وما أنوا بطائل وم أرلوا العلوم بالطبائع \* لا علم الا للبديع الصانع وأحكروا المعديد والنفليطا \* حتى دعوه جوهرا بسيطا وبعضه أقره فى الراس \* وخصه بالقلب بعض الناس فأقرب المعدود فى المعقول \* ما قاله أئمة الأصول \* فاقرب المعدود فى المعقول \* ما قاله أئمة الأصول \* وقد حكاه صاحب الارشاد \* فيه وقد عد من الأفسراد ( بعض العلوم ) ثم زاد وصفا \* وهو (الضرورة) ليس بحنى ( بعض العلوم ) ثم زاد وصفا \* وهو (الضرورة) ليس بحنى

هذا هو المختار في ذهب و هوعلى التعقيق حد منكر فان يكن بعض العاوم مطلقا ﴿ لا يعرفون عينسه عققا فهيم به من جملة الجهال بد وما حكوه ظاهر الاجمال وان يكن عندهم معينا ﴿ هـ لا أنى في لفظهم مبينا فان أنواع العداوم سية يد ليس لها نوع سواها بسه تدرك بالرؤية والسمع وما يه أذكره من بعدحتي تفهما الشم واللمس معا والذوق يد فهذه الجس اليها التوق ومدرك السادس من أنواعها بد النفس إذ ذلك من طباعها كملم كافل بصحته \* وستقمه وعجزه وقدرته والفرح الحادث والآلام بدثم العمى والقصد بالكلام والقطع في الاخبار بالتصديق به أو ضده فها على تعقيق وان ما قام به السكون \* أذ كان في التعريك لا يكون وما أحال العقل في الاضداد به كالجمع للساض والسواد وما تواترت به الاخبار الماهم فهذا قاله الأحبار كالعلم بالملوك والأمصار \* وما جرى في غابر الأعصار ومخسرات الأنساكوسي بدوالمطسفي محسد وعيسى فحص العمقل بنوع مها بد تعده عند السريناي عنها واعلم هددت انبا تحوزوا بهركى لا بقال انهسمقد عجزوا وهم أولوا القرائح الوقاده الله والملم والسؤدد والسياده

## ﴿ فصل في حقيقة العلم ﴾

(العلم) بحر حدده لا يعرف \* قد قاله أهل الحجى وأنصفوا مع أن كلا ناص فيه جهده \* ولم ينل بعد العناء قصده وهم ذوو الفضائل المشهره \* العلماء الأذكياء المهره وها أنا أذكر ما قالوه \* وما من المأثور أوردوه (معرفة المعلوم) قال الأوحد \* أبو المعالى انه مطرد حكاه فى الناخيص للتقريب \* وقد أتى النقل على الترتيب مع انه الحر حكى فى كتبه \* زيادة وهى (على ماهو به) مع انه الحر حكى فى كتبه \* زيادة وهى (على ماهو به)

واختار هذا أكثرالأصحاب به العادفون سبل الصواب وهو كلام ظاهر الفساد به يعرفه ذو العلم والسداد لأنهم قد جعاوا المعدوما به من غير خاف بينهم معلوما به وماله مائية فتعصرا به ومن ألى بجهده ما قصرا وقد أتوافيه بلفظ المعرفه به وهى والعلم سواء فى الصفه وان تقل ما يعلم المعلوم به به كنت أسد قائل فى مذهبه وقد أطال الناس فى تعديده به قدما ولم يأنوا على مقصوده وبعضهم بنقض حد بعض به حتى تساوت كلها فى النقض و بعضهم بنقض حد بعض به حتى تساوت كلها فى النقض و كل ماقالوه اقناعى به فى معرض التعديد لاقطعى وكل ماقالوه اقناعى به فى معرض التعديد لاقطعى وكل لفظ عنهم منقدول به يقصر عن مدارك المقول

## ﴿ فصل في حد (الجهل) ﴾

وان أردية أن تحد الجهلا \* من بعد حد العلم كان سهلا وهو (انتفاء العلم بالمقصود) \* فاحفظ فهدذا أوجز الحدود ( وقيل ) في تحديده ما أذ كر \* من بعده ذا والحدود تكثر ( تصور المعلوم ) هدا حرفه \* وحرفه الآخرياً تى وصعه مستوعبا (على خلاف هيئته) \* فافهم فهدذا اللفظ من تمتده

## ﴿ فصل في حقيقة (الشك) والظن ﴾

أوجز لفظ قد أتى فى حده به (تجويزاً من) و زدمن بعده (سيان فى النجويز) وهوآخره به وقد أجاد لفظه محرره وان تقل مع ظهور الواحد به تقف من الظن على المقاصد

## ﴿ فصل في حد (السرو) ﴾

المسهوحد من نحا أن يفهمه ﴿ فهو ( ذهول المرء عما علمه ) ﴿ فصل في حد الدليل ﴾

وان ترد معرفة (الدليسل) \* من غير اطناب ولا تطويل فانه (المرشد) فافهم لعظه \* وهو (الى المطلوب) أحكم حفظه وحمده المأثور في التلخيص \* لم يتأن لى على المنصوص

وهـو الذي آره الفعـول به وشـهدت بقطعـه العـقول فعر الذي تقسيم العلم على فعسـم العلم على العلم عل

(العملم قسمان) سوى القديم \* علم إلهى جل عن تقسيم قسم (ضرورى) فكل عاقل \* يعرف من عالم وجاهل ولا يسوغ الانفكائ عنه \* لعاقبل والانفصال منه \* هسذا اذا ماصحت الآلات \* وانتقت الاستقام والآفات \* وقد مضت أنواعه مستوعبه \* موجزة بينة مهذبه \* (وال) (نظرى) قسمه الثاني فيا \* أجله فانظر الى أن تعلما \* فكل ماعرفه الشاني فيا \* أجله فانظرى فاعرف الأمثال \*

## ﴿ القول في حد ( العالم )

ف (-كل ما أوجده إلهنا) \* عبر بالعالم عنه هاهنا \* (وهوعلى نوع (عرض) \* (و) الآخرال (جوهر) تم الغرض (ومنهما تأتلف الأجسام) \* فاحفظ فىكل حافظ امام (وليس بعرى جوهرعن عرض) \* هدا هو المختار فافهم غرضى (وليس بعرى جاعة (الملاحده \* العرض) المدرك بالمشاهده \* وقد رأوا تحدرك الجواهر \* بعد سكون شاهدوه ظاهر \* وعقلوا فرقاضروريا فيا \* أصلهم إذ جهاوا ماعلما \*

## ﴿ فصل ) في حقيقة (الجوهر ﴾

و (كلماحيز) فهدو جوهر ﴿ هذا هوالمأتور مما فكروا (وقيل ما قامت به الاعراض) ﴿ وما عدلى ماقلته اعدتراض (وقال قوم كل جرم جوهدر) ﴿ وهدو على شذوذه محرر ﴿

## ﴿ فصل ) في حقيقة (العرض ﴾

و (ما ثقضى بتقضى الزمن) و فدرض مشل اخصرار الدمن و وسائر الطعوم والألوان به والمجز والقلدرة والأسكوان وكالأراج وضوء النار و وحرها والليل والنهار ،

\* والموت والحياة والتأليف \* والنطق والسكوت والتأفيف والعمل والحمل فسق مااستهما \* في ضمن ماذكرت حداأىما (وقال) في تعديده (ابن فوركا \* مالم يقم بنفسه) كذا حكى \* وقال كل بارع مستبقظ \* مايت لائبي حين بنشا فاحفظ

## و فصل کم

(وجلة الاعراض نوعان) هما \* (مفارق ولازم) فاعرفهما \* أما الذي يفارق الجواهرا \* فقد دراه يتلاشى ظاهرا \* واللازم الناشى من الاعراض \* معالله للشي وهو كالبياض \* وسائر الألوان فاعرف أصله \* وألحقن بكل نوع مثله

﴿ فَعَمَل ) في بيان حقيقة الحسم ؟

(الجسم ماأولف من) جواهر \* فهذه عبارة الأكابر \* ومنهسم من قال (جوهرين) \* (فايزيد) فافهم الحصرين

## مر فصل م

\* (والعالم العداوى والسفلى \* أنشأه إلهنا) العدلى \* واعدلم بأنّ العدقلاء أطبقسوا \* قطعا على حدوثه واتفقوا من سائر الاصناف كالجهمية \* ومنكرى الرسلمع الجبرية وشد عنهم سائر الدهرية \* فى فرق من الهبولائيسة \* وأنكر واحدوثه فى الأصل \* نم أدعدوا بتماءه عن فضل \* وكل ما مضى من السكلام \* فى حدث الأعراض والأجسام دل على الحدوث بالمشاهدة \* كا ذكرناه مع الملاحدة فالجسم لا يخلو من الأعراض \* كاحكيت فى السكلام الماضى واعسلم بأن دوران الفلك \* فى حدث العالم أقوى مسلك فالحدث فى العيان \* مشاهدا بحدث الزمان \* فالدورات الحادثات كالتى \* في غابر الأعصار قد تولت \* فالدورات الحادثات كالتى \* في غابر الأعصار قد تولت \* اذكل ما ليست له نهايه \* يلزم فرض الحكم في البدايه \* اذكل ما ليست له نهايه \* يلزم فرض الحكم في البدايه \*

A

فنفرض المقصدود في كلامنا ه في دورة شحدث في زماننا \* وكل شئ حادث لابد له \* من محدث فضل من قد جهله هدا الذي يازم في العقول \* فافهم فذا أصل من الأصول ﴿ فصل ﴾

و (صانع العالم) فرد (واحد) \* ليس له فى خلقه مساعه حلى عن الشريك والأولاد \* وعزعن نقيصة الأنداد \*

## و فصل في حقيقة الواحد ع

(والواحد الشئ الذي لاينقسم) ﴿ والشيء ان أفردته لم يقتسم وقد حكاه وارتضاه الماهر ﴿ أبوالمعالى وهو حد قاصر ﴿ فصل ﴾

(وهو قدريم) ماله ابتسداء ؛ و ( دائم) ليس له انتهاء (لأن) كل ( مااستقر قدمه ؛ فيستعيل) في العقول (عدمه)

#### الله فصل

(ليس بجسم) إذ لكل جسم \* مؤلف مخصص بعلم \*

\* ويازم انخصص المؤلفا \* مألزم المنزه المكلفا \*
فيفضى القيول ألى التهلسل \* في نقيل كل يقظ محصل \*

\* أو ينتهى الأمر إلى قيديم \* فيستوى في النهج القيوم
وهو الذي سمى جيل صانعا \* وبارئا ومعطما ومانعا \*

### ﴿ فصل ﴿

ويستعيل أن يكون جوشر يه محيزيا أنهم هديت النظرا ثم أعد مانته هنالك يه ضال النصارى حين قالوا ذلك يو لان مالايسبق المدوادال ير ينزم عقلا أن يكون حادنا في فصل كان مالايسبق المدوادال الله فصل كان مالايسبق المدوادال المدوادال الله فصل كان مالايسبق المدوادال المدوادال الله في المدوادال الله في اله في الله في الله

وان سئلت مال أه لون أجب به والا تعالى أنه عن لون تصب سعامه هدو الذله الأحداد به المال الأعدى العدد الصعد

## و فصل کا

و (صانع العالم لا يعسويه \* قطر) تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا \* وحكمه الآن على ما كانا سبعانه جل عن المكان \* وعز عن تغير الزمان \* فقد غلا وزاد في العلو \* من خصه بجهة العلو وحصر العانع في الساء \* مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التعليزا \* قد صل ذوالتشبيه فياجوزا

## الله فعدال الله

قد (استوى) الله (على العرش كما يه شاء) ومن كيف ذاك جسها وهكذا بمخطئ من قد قالا به معنى استوى استولى هنا تعالى إذ هو مستول على الأشياء به بأسرها في حالة الانشاء وانما التأويدل في الروايه به نبه في عبدت له ولايه في الشاهد السائر في الآفان به قد استرى بشعر على العراق والأستواء لفظة مشهوره به لها معان جدة كثيره فنكل الأمر الى الله كما به فوضه من قبلنا من علما والخوض في غوامض الهات به والغوص في ذاك من الآفات أذ في صهات الخلق مالا علما به فكيف بالخالق فانح الأسلما

## ﴿ القول في الصفات ﴾

(اعلم بان الاسم عير التمهيه) \* وما أرى بينهما من تسويه (والوصف)في مذهبنا (غيرالصعه) \* فاحتر من السبل سبيل النصفه (وقعصر الدهات في أقسام \* ثلاثة) تأتى على نظام \* منها (صفات الذات نعو قهر) \* رعالم وقادر وظاهر \* ومنتى عباعت ورازق (ثم صفات العمل نعو خالق) \* ومنتى عباعت هما محقله (ثم صفات إن أتتك مهمله \* في اللفظ) كانت لهما محقله كسن و) مشله (الطيف) \* جاء بمعنه مما التوقيف إد لفظة الأحسن قد تستعمل \* في العملم والانعام فها نقلوا

## و فصل ک

(ونعن قبل الخوض في الصفات \* نثبت فصلا) جيد الاثبات (يعم) إن شاء الاله (نفعه) \* ولا يسوغ منعه ودفعه

## \* J-100 }

(إعلم) أصبت نهج الخلاص ﴿ وفزت بالتوحيد والاخلاص (ان الذي يؤمن بالرحس الرحس المنا) قد (جاء في القرآن من ) سائر (الصفات والتنزيه بدعن ) سان التعطيل و (التشيه من غير) تعسيم ولا (تكيف) يد لما أتى فيه ولا تعسريف فان من كيف شيأ منها يد زاغ عن الحق وضيل عنها (وهكذا ما جاء في الأخبار) \* عن الندى المصطفى المختار فكلما يروى عن الآحاد الأحاد الأحاد التحسيم والالحاد فاضرب به وجه الذي رواه به واقطع بأنه قبد افتراه وان يكن رواه ذو تعديل مد صدقه مهما شاع في التآويل وأفرد الاسماذفي الأخبار الإحبار الاحبار (فاحفظ)هد . (هدوالأصولا) من أرمنا ودع الفضولا (فانها بحزية من قصدا) \* (معرفة الحق) ومنهاج الهدى فههنا تسسعب الاسسلام عد فاستسلم الأعسة الأعسلام فأنكرت صفانه المعتزله يد سحان من أنشأنا ما أعدله وحماوا كلامه في شجره العبده موسى آلا ما أنكره وفرقة مالوا الى القياس به فأنتوها كصفات الناس و بعضهم أثدت منها البعضا منه نم نني البعض لحاء عرضا ثم الحلاف سين منشيا يوفى نفسها أكثر منه فيا ولو أخسان أذكر الماها المركنت ترى في خلفها عائبا

#### 

آض الكازم فى الصفائف فاسمع بن تعدادها على الولاواحفظ وع (وصانع العالم حي عالم) بن لابه رب بديع حاكم بن حياته قديمة كذانه بن وهكذا ما جاء من صفاته

كالعمم والقسدرة والاراده به وقد ينافى أمره مراده وهو (السميع القادر المريد) به ذو البطش فعال لما يريد ومن صفات الصانع (البصير) به ببصر ليس له نظير به

### وفصل ا

(وصانع العالم ذو كلام \* أوصل معناه الى الافهام كالرمه المنزل من صفاته الله وهو (قدم قائم بدانه) وهوادا(نقرومالاحوف) بيمن بعدأن كتبه في المصدف معفظه السدورذ كراكلها \* لكن على التعقبق لا يحلها وعنع المحدث ان عسه يد أويسنع الطهر الصحيح نصسه واعا نصعله احسلالا بد فاقنع بهذا وارفض الحالا (وليست النلاوة المتاوا) به زاد ذوو الحشو اذا غاوا فسرالمقروء والمكتوما \* فاعتبر الحساب والمحسوبا وقللن قدكف الكلاما به بالحرف والصوت معاسلاما فانهم قد كابروا العبانا يد وخالفوا الدادل والبرهانا اذعددواالقدم في المصاحف بد وجعلوا حديثها كالسالف وهماذامذشاهدواالكتابا \* قدح بوا ماكتبوا أحزابا واحتلف أفلامهم في الحط يد طرائقاعلى احتلاف النسط وهكذا بأني أناس دهدهم بن ما كذبوا فهوقد معندهم فياأولى التسديه والتحسيم المحاءفي الرحن قبل الميم وهدكذاالمتاوق كالرمكم به أبهما القدم في اعتقاد كم أضالتم الجهال باتدويه بد الماسكم نهج النسسه فن على بعض الذي حكسه ي قطعاعلى الوحد الذي روسه فذاك عبر قال لفظا عوده بدأدبه بالضرب وقصرمقوده ويعسر التأدب اذقدالنه بداريطه في الثمس وقال علفه أعرض قلاعن هؤلاء الجهله ومن يضل الله فلاهادى له وكعاما استطعت عن إفهامهم و قد طبع الله على أفهامهم

﴿ القول في أفعال الله جل وعال ﴾ (وصانع العالم جلت قدرته) ﴿ (قدنفذت في خلقه ارادته) فكلما يحدث في الوجود \* فهو مراد الواحد المعبود (فالفسق) والعصيان (والغوايه) \* والرشد (والطاعة والهدايه) والكفر والشقوة والسعاده \* ( لربنا سبعانه مراده) (وكلها) حقا (من اختراعه) \* وكلا يكون من ابداعه والفعل (كسب العبدوهو جارى) \* عدلي مراد الواحد الجبار إذلو يشاء لهدى الناس على \* ما قال جل عن تعد وعلا وهو على زجر العباد قادر \* سبعانه هو القوى القاهر واستيقظن لفهم أصل المسئله \* فهاهنا تو رط المعدة له

#### م فصل م

(ماأمل الله به عباده) \* (فقيه مالم بحرفي إراده) لانه قد أمر الحلسلا \* في الوحي أن يذبح اسماعسلا ولم يرده اذ آناه منه \* وحالقد صدقت امسك عنه فكلما سدومن التأويل بنبطله في الحال بالدليل وهكذا أخبرعن أبى لهب المالناي وابن عم المطلب بأنه عدوت وهو كافر \* تمسطى النار وهو خاسر لم بغن عنه ماله وما كسب الله وتب الله وتب وكلف الاعمان بالاجماع \* من غمير تأويل ولانزاع وينهى القول الى تكلف الم مالانطاق فافهمن تعريق وهكذاقد كلف السجودا بد اللسحافعصى المعسودا فكمف بأني مارد سلطان بد بضد مايريده الرحن وقد ترى ذلك في العقول ب مجوزا في المنسل المنقول فند كر الآن المثال لفظا بد فاسمعه نقلاوأ حكمنه لفظا عبدشكى ولى الى السلطان ونسب المولى الى العدوان فاستدعى المولى فحاء ذعرا بد أنسه السلطان لما حضرا آراد آن موف من قد أنسه به على تعديه عليه سبه ي وأنه تخالف الأواص الإواص الله بعاندالمولى عناداطاهرا فقال السلطان يامولانا الله مهللا ترىعصانه عمانا واستعضر العبداني بجلسه العبداني على فسيه

وأمن العبد بما أرادا به خدالانه كى يظهر العنادا ليعلم السلطان صدق عذره به ولم برد منه امتثال أمن فانظر مثالا حسنا عجيبا به نهاية رتبته ترتيبا به أعملت جهدى غابة الاعمال به اذ هو من شوارد الأمثال مشله من أحكم العداوما به وعرف الخصوص والعموما مستشهدا بشاهد العقول به لينظر الحكمة في المقول

## و فصل کھ

و (صانع العالم) لما ( اخترعه ) \* ( بمنسه وطوله ) وأبدعه ( لم يكن الحلق عليه واجبا ) \* ولا قضى بخلقه ما رب وماله في خلقه أغراض \* ولاعليه لهم اعستراض \* إذ هو لايسأل عما فعله \* إلاعلى ماقاله المعتزله \*

### ﴿ فصل ﴾

(لله أن يكلف العبادا) \* (مالا يطبقون) مـــ أراد (ولويشاء)عندنا (أهملهم) \* بأسرهم (منغيرتــ كليف لهم وهدكذا للواحــد الجبار \*إنشاءهم في جنــة أو نار

#### الله الله

(لربنا) سبعانه (تعالى) \* (أن يولم الدواب والأطفالا) عليكه (من غبرجرم) سابق \* (منهم) ومن غبر ثواب لاحق (وأن بثيب) كل (من عصاه) \* (و عنع الثواب من أرضاه) (ويستعيل وصفه بالظلم) \* والجور إذهم ملكدفى الحكم لحكنه من على من عبيده \* تعضلا منه بما قد وعده ليس بعق واجب محتسوم \* ولا بفرض لازم مجزوه واعما ذلك نضال جوده \* يمنع من شاء من عبيده فكل من أتابه فائم \* يشبه بفضه تحره فكل من أتابه فائم \* يشبه بفضه تحره وكل من عاقبه من حاقه \* فائما يفعل بعض حقه وكل من عاقبه من حاقه \* فائما يفعل بعض حقه

#### 

(الصانع العامة عنى بدا بدار العامة) أن ينعد

ولاعليه (أن براعى الأصلحا) \* لأحد منا ولا أن يما افذاك لاحد له فيعصرا \* ولا له نهاية فتذكرا فكلما يقال هذا الأصلح \* فقوقه ماهو منه أرجح فنوضي القول مع المعتزله \* بجملة تكشف سرالمسئله فنوضي القول مع المعتزله \* بجملة تكشف سرالمسئله وأن يكونواحالة الانشاء \* في جنة دائمة البقاء وليس للون البهم نهج \* يسلكه ولا عليهم حرج وأن يكون الخلق ذا استواء \* في حالة الدوام والانشاء على أثم الهدور المستحسنه \* فاعرف سبيل الحق والزمسننه وما نرى الخالق راى لأصلحا \* همانيا ترجح عما قلته وما نرى الخالق راى لأصلحا \* للخلق لكن جهلهم قد وضحا

## ﴿ وَحِمل ﴾

« (إلهنا سبعانه) تعالى » (قدقدرالارزاق والآجالا) » فركلما ينتفع المخاوق به فرزقه مع اختلاف سبه وينظرى في دلل الحرام » وهكذا قدد قاله الأعلام

#### و فصل م

(وإن من مات بهدم أوغرق) الله أوضرمت عليه نار فاحترق (فقد قضى من الحياة أجله) الله وجاحد الحق سملق عمله

#### الله فصل کھ

(ومدرك التحسين والتقبيع \* الشرع) الاالعقل على الصحيح (هذا الذى ارتضاه عن الحق) \* (قاطبة) دون جميع الحلق من سائر الأصناف كالمعتزلة \* وغيرهم من الرعاع الجهله فانهم قد قسموا الأفعالا \* ثلاثة أذكرها ارتجالا فراحد مدركه بالعقل \* ضرروة وواحد بالنقل فالكذب المعفى الى إضرار \* يعلم قبعه عن اضطرار وهكذا يعلم حسن الصدق \* المقتفى النصح فافهم نطقى وواحد مدركه بالنظر \* كالكدب المبدى الدفع الضرر

والمسدق ان أفقى الى فساد به وفد أنى القول على السداد ي وكل مازم بالمحكم به وهوينا في المحقل كالتمم والغسل والصلاة والصمام والسحى والطواف والاحرام فانه يدرك بالسماع به من قبل الشارع بالاجماع واعلم بأن كلا قالوه الله وأطنسبوا فيه وقسموه الله زخارف حسنها الته في الته نظهر أصل زيفها التعقيب اد جعاوا فسهضر ورياومن يد حق الضرورى الوفاق فاستان كا تحسل العهالاء حهاله الناتخلق الرب إلها مشله ويعامون أن كل أحد الله أقل مما فوقه من عدد فاذ رأى الحلاف أهمل الحق وهم على التعقيق حل الحلق أبطل قطعا ماادعوامعرفسه ومرورة بالمقل فاحفظ صنعته ي وكلما تدخيله الدلاله بر فنظرى النوع لامحاله بد وهاهنا عنع المناظر وأنبذكرالدليكرهوظاهر (والحسن المقول فيه افعل) كا يه قدحده من قدره قد عظما فنوضع الحق بفرض مسئله بد منينه التالوام جال مسكله وهي على التعقيق أقوى الاستله يد ألا اسمعوا معاشر المعتزله أليس أن الحق حقا حكا يد بأن من له عبد وإما سلطهم على الفساد فطغوا \* وأسمكوا فيتوضاوا ولغوا وأهلكوا الأولاد والأموالا بد وقتساوا النساء والرحالا وهوعملي ردعهم قسدر الوشاء لا بلحقه تقصير عد سفها حقا مهورا بد اذلو شاءلازال المنكرا وان مقولوا انه قد عجزا « تلعظوا بالكفر لفظا مو حزا وان بقدولوا أنه حيار ﴿ دُو قدوة منسة قيار النابوا القول بأن الحكا به بالشرع لاغير منوط حما وهدنه فاعداه مشهوره بباتأتك في أسئله كشره كقول من قال لنا وصرحان ان عليه أن راعي الأصلحا وهكنا الكلام في الافعال \* وخلقها والرزق والأحال

#### 

وجلة (الايمان)قول وعمل \* ونية فاعمل وكن على وجل فانه ينقص بالعصيان \* فاخطع اذا في السر والاعلان و واظب الطاعة والعباده \* تزد بها فاغتم الزياده هـــذا مقام المتقدمينا \* ذوى التق الجم المحدثينا وهــذه اللفظة في التعيق \* موضوعة في الاصل للتصديق وذاك فعل القلب كالاراده \* (لا يقبل النقصان والزياده) هذا الذي مال اليه الاشعرى \* وهوعن التسيه والافك عرى

## ﴿ القول في النبوات ﴾

(وليس يستحيل بعث الرسل \* في) عقل كل فطن محصل فدا مقال المتشرعينا \* مدن سائر العالم أجعينا وهم اذا ذوو (العقول السائم \* و)قد (أحال ذلك البراهم) وجعاوا العمدة في التصحيح \* مسئلة التحسين والتقبيح وقد مضى كلامها مستوعبا \* جدلا قويا بينا مهذبا فليت شعرى ما الذي أحاله \* أم أبن وجه هذه الدلاله فليت شعرى ما الذي أحاله \* أم أبن وجه هذه الدلاله

#### ﴿ فصل ) في حقيقة (المعجزة ﴾

و (كل فعل خوق العادات) \* وبان عن وهن المعارضات (جاء به من يدعى النبق \* مع تعديه به) في القوه فدلك الفعل الذي قد أظهره \* معجزة تثبت ما قد ذكره وسميت معجزة لكونها \* تعجمز كل أحد عن قها والمعجز الله ولى الحفيظ \* والما تعبوزوافي اللفظ (و)هي اذا (تنزل في المنال \* منزلة التصديق في المقال) هدا هو المختار في المرشاد \* فاسمع مثال ذاك من ابرادي اذا تعدي علك حكبير \* فوسطوة ومجده مشهور المخلق في محلسه فاحتشدوا \* واجمعوا عليه حتى قعدوا وجاء من أقصا البلد الناس \* وازد حم القيام والجلس فقام من أصحابه انسان \* منتصبا شاهده السلطان

صاح بأعلا صوته في النادى به ألا أسمعوا معاشر الآشهاد قد جاء كم أمن عظيم الشان به فاستمعوا من قبسله برهاني أنا رسول الملك الجلسل \* المحكم وفعله دلسلي ياآبها السلطان فاقض عادتك يد وقراذا واقعدو خالف سنتك لمعامسوا حقيقة الرساله \* عما يرونه من الدلاله \* وأن حقا كليا أحصكه الاعنك ومهما قلت ترتضيه فامتنسل السلطان ماقد سأله بد صاحبه فصح ماقد نقسله وصار عند الحاضرين بنا الله كائنه قال له صدقنا الله فانظر الى عجائب الأمثال \* أنت بها خواطر الرجال ﴿ فصل ) في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ﴾ (وقد أني نيسًا) المؤيد الهاشي المطسني (محمد) (عجزات)في الأنام (اشترن) \* ثم الى جيد واترت (أولها القرآن) ذو الاعجاز مد بالنظم ولاخبار والابجاز وكان أميا كما نوانرا الله فقص أخبار الأولى كاترى أنبأعما قد جرى في القدم بد للأنساء وجيسع الآم بابن نظم الشمعر والرسائل الله وسائر الأسجاع بالفواصل فلعرب اللذو ذو والأعاب مد والتسه بالأشمار واللطاب حسين أصاخوا معوا كلاما الله لعسر فون مشله نظاما فاجتهدوا في أن يعارضوه عد فد كروا لفظا ولم برضوه ولوسمعت مأالذى قالوه به واحتف اوا لسكى عائلوه لقلت ما كانوا ذوى ألباب الله ولا لهم فصاحة الأعسراب فالعسقلاء آثروا الايمانا ب حسين رأوا ما سمعوا عبانا

#### و فصل ک

(وأخبرالناسعن الغيب) عا به يكون من بعد على ما ألهما (فكان ما أخبر عنه حقا) به و وجدوا ذلك منه صدقا (حن اليه الجدع وانشق القمر) به وجاء سعا عند ما استدق المطر (ونبع الماء على التتابع) به في كفه من خلل الأصابع

(و) هكذا (خاطبه الذراع) \* لفظا وعث مضهونه الأسهاع فقال زرنى إننى مسموم \* وهو كلام معرب مغهوم ونطق الوحش له وصرحا \* ثم الحصى فى كفه قدستعا وأشبع الحلق الكشيرم، \* من البسير و رواه جهره أسرى به فى ليسلم فالمناه فعادا \* فعرف الاعلام والبلادا مابين أرض المسجد الحرام \* والمسجد الاقصى بأرض الشام ولم يكن أضغان أحلام ولا \* يقوله من نفسه تقولا فكيف قيل انه افتراه \* وقد حكى للناس مارآه فعاموا صحته إيقانا \* وقد رأوا ما قاله عيانا ( والمنبي مجززات ) جه \* (مشهورة) الوجود عند الأمه الناس فى ذلك قد توسعوا \* فاقنع و ( فها قد حكى تتمنع)

## ﴿ فصل ﴾

(وبعدأن) قد (ثبت دلالته \* صحت) بما جاء به (رسالته) ونسخت شرع الأولى شريعته \* (ووجبت) على الأنام (طاعته) \* حقا وقد شرف وآله \* حقا وقد شرف وآله

## الم فصل

(وكل جاء عن الرسول) \* نقسلا (تلقيناه بالقبول)
(كالجبر)الوارد(في)ال(اهوال)\* (القبر والعذاب والسؤال)
فيسأل الميت حقا منكر \* وعنده نكبر فيا بذكر
عنربه جلوعن شريعته \* من بعدعودر وحه في جثته
وهكذا جاء عن الرسول \* وكله بجوز في العقول
لأن من أنشأ أصل العالم \* يعيد روحاعند كل عالم
فقل اذا كقول كل حبر \* ربأعذي من عذاب القبر
إذ هو حق يجب الأيمان \* به كما قد قاله الأعيان
(وجاء)نا (في الخبر المروى) \* الثابت النقل (عن النبي)
( القبر روضة من الجمان) \* (أوحفرة من حفر النبران)

## € Jas }

(و يجب الايمان بالميزان) \* لأنه قدد جاء في القدرآن في كفتيه توزن الأعمال \* فتظهر الأقوال والأفعال فيندم العاصى على ماأجرما \* ويفرح المحسن مما قدما

## الله فصر الله

(و) هكذا (الصراط) في القرآن \* مكرر اللفظ مدع البيان (عد) فيا جاء في الأخبار \* مصححا (على شغير المار) عركل مؤمن بسرعد \* عليه والويل لأهلل البدعه

## و فصل کا

(ويعب الايمان بالحساب به والبعث) والوقوف والعقاب وكلما جاء من الوعيد به والوعد في القرآن والتهديد

## و فصر

(والناروالجنة قد أنشئتا) \* إذ أذن الله وقد أعدا المعاديا (وأنكرت) جماعة (المعتزله) \* (خلقهما) فضل من قد بهله اذ جاء في آى من القرآن \* خلقهما فصار كالعيان

### ﴿ فصل ﴾

والحوض والمقام (والشفاعه \* لسيد السنة) والجماعه ( محمد) ذي الشرف العظيم \* في الحشر والميزة والتقديم ( فليس يبقى في الجيم أحد) \* شدفيعه نبينا محمد ومن أتى كبيرة (من أمته) \* فانه يدخسل في شفاعة ه

## وعلى في رؤية الحالق حل وعلا كا

(وقد أتى فى الخبر) المنقول به الثابت النقل (عن الرسول) (رؤية رب الخلق فى القيامه به كالقمر الدائى عن الغمامه) ولم برد بضربه المشالا به الا انتهاء الشك والاجلالا اد رؤية الحالق لا تكيف به هدا الذى كان عليه السلف

فنحكر وها خالفوا الرسولا به وعائدوا النقول والمعقولا اذكل من أوجده لافى جهه به فهكذا نراه فاعرف شبه ولا برى الحالق الا مسلم به مدنز لذائه معظم خال عن البدعة والضلاله به لاكا الذى ظن أولوا الجهاله خال عن البدعة والضلاله به لاكا الذى ظن أولوا الجهاله

## و فصل م

. (و) كل (من مات على عصيان \* يجوز أن يعم بالغفران) (عقلا) وفي الحكم سيصلى النارا \* ورافض الاسلام والحكفارا

## ﴿ فصل ﴾

(ومن أنى كبيرة لا بحرج \* عن دينه) قدضلت الخوارج مراسوى الكفركذا قدقيدوا \* وأحسنوا إذ بينوا ما أوردوا

﴿ فصل ) في الامام الحق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ ثم (الامام الحق) من قدبايعه بعدب النبي (١) وكذامن نابعه وقد دءوه كلهم مرارا به خليفة الرسول واستطارا ولم يكن قال النبي أصلا به فلان الخالف بعدى فصلا لكنه كان اذا ما جهدا بهاستخلف (الصديق) مصباح الهدى

## الله فصل

(واشتهرت تولية الصديق \* لعمر) المخصوص بالتعقيق فقتم الأمصار في خلافته \* وأنشأ الديوان في ولايته (وخصها لسبقة من بعده \* لفضلهم) وخممه وزهمده

#### و فصر ک

(فبايع الجسمة عنمان) ولم \* بحمل أمين أن عنمان ظلم ولم يكن ذاك الكتاب أملله \* فقاتسل الله لعينا قتسله وهبك أنه كما تقوّلا \* هل بجب القتل على من أمللا ومن بقل ان علما متهم \* في قتله ضل وأخطا واجترم لأنه قد قام في نصرته \* وأنفذ الحسين في نجد ته

(١) لعطة (كذا) مزيدة، والمصحح وكان، كانها واض فلعور

(ثم على بعده الامام) \* زوج البتول الفارس الهمام بحر الحجى وكاسر الأصنام \* صنو الرسول بطل الاسلام ولى فكان عقده مستدا \* لما غدا بالفضل مستبدا وانحا نازعه معاويه \* بشبه عن الصواب نائيسه تأولا بقاتلي عثمانا \* أخطأ فيه وادعى عدوانا لكنه مع الحطا لا يكفر \* قدضل أهل الرفض فباذكر وا إذ هو من أكابر الصحابه \* العارفين سبل الاصابه وهم كما قالوا نجوم للهدى \* بقولهم في كل أمر يقتدى

﴿ فصل فَ فَقَدَىمُ الصّحابة بعضهم على بعض رضى الله عنهم ﴾ (وأفضل الصحابة الصديق \* ثم) يليه (عمر الفارون) شهيد الدار \* (ثم على) قاتل الكفار (ثمت على) قاتل الكفار (وطلحة ثم الزبير) بعده \* وعاشر الصحب أبو عبيده (ثمت) من بعد الزبير (سعد) \* (ئم سعيدوابن عوف) بعد وليس ذا المفضيل عن بقين \* قلناه بل بالظن والتحمين واعلم بأن هؤلاء العشره \* مبايعوا الذي تحت الشجره وسائر الصحابة الأبرار \* أولى النهى والعلم والوقار نقر بالفضيل في ونشهد \* اذ قال ذا نبينا محمد

## ﴿ فصل ﴾

وهكذانشني على نسائه يد اذ سبم بخرج عن ولائه

وقدأتي في سورة الأحراب \* فضلهم في أبين الخطاب

(ونذكر الآن من الامامه \* فصلا) وننهما على استقامه ( جريا على عادة من تقدما ) \* إن وفق الله له وأنعهما

### وفصل کھ

(العادل السوى فى الصفات) \* السالم الذاب من الآفات فرالقرشي المسلم الأريب \* السالع الجهمد) الله

(هوالامام) الواجب المبايعه يه و (الحق) في التقليد مع من بايعه (فهده شرائط الامامه به سبع) ندرها تكن علامه (وعند بعض من اليه الأمم به يكفى) كذا نص عليه الحبر أبو المعالى بطل التعقيق به مستشهدا ببيعة الصديق هذا اذا استقل في زمانه به وامتاز بالشر وط عن أقرانه أما اذا لم يستقل وحده به فهي لمن يحل منهم عقده (فان ولى وجار في رعيته) به (وخيف بعد عزله من فتنه) (امتنع العزل) لخوف الضرر به (اذ) عزله بوقعهم في غرر (امتنع العزل) لخوف الضرر به (اذ) عزله بوقعهم في غرر والسنال الله سرا به اصلاحه أو أن يزال قهرا وحكم من قد عقدت ببعته به وليس أهلا كالذي قدمته)

#### و فصل کھ

ثم انهى نعربرها فى شهر \* ربيع الاول بعد عشر وقد مضى من هجرة النبى \* محمد ذى الشرف العملى سبعون عاما قبلها خسائه \* فاعجب من النظم وفضل منشئه وقد أتت غريبة فى حفظها وفهمها جاءت على الوجه الذى أردته \* مو دعه جيع ماشرطته وان أكن قصرت لاأبالى \* جسل من استبد بالكال أليس أنى قاصد حسلاها \* أرجو به من خالق فسلاها فانظر الها نظر الانصاف \* فقد أتت كاملة الأوصاف وعالكلام الجزل منهاوعيا \* عين الرضاعين كل عيب تعيا ونعتم القول بذكر الجمد له \* كاحمدنا الله بعد البسمله فالجمد ندى الجمد الخالق \* على النبى الهاشمى العادق محمد ذى الجمد والفخار \* ثم عملى أصحابه الأبرار محمد ذى الجمد والفخار \* ثم عملى أصحابه الأبرار أولى الحجاوالعدل والانصاف \* (وحسينا الله ونعم الكافى)

عَتَ المنظومة المعروفة بالصلاحية . . قال في الاصل المنقول عنه ما نصه بنغ مقابلة من نسخة كتبت من نسخة المصنف و الجديلة أولا و آخر الرصلي الله على سيدنا محمد و المحدوسلم